سُوْنَةُ الْحَجْنَا — مَكيّة —

## ، مِنمَّقَاصِدِٱلشُّورَةِ:

توعد المستهزئين بالقرآن، والوعد بحفظِه تأييدًا للنبي وتثبيتًا له.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

(ألَّ ﴿ الرَّ ﴾ تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة من عند الله هي آيات قرآن مُوضِّح للتوحيد والشرائع.

 سيتمنى الكفاريوم القيامة لو كانوا مسلمين عندما يتضح لهم الأمر، وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا.

آ رك - أيها الرسول - هـؤلاء المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعام، ويتمتعوا بملذات الدنيا المنقطعة، ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح، فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يم القيامة.

يوم القيامة.

وما أنزلنا الهلاك على قرية من القرى الظالمة إلا كان لها أجل محدد في علم الله، لا تتقدم عنه ولا تتأخر. لا يأتي أمة من الأمم هلاكها قبل أن يحين أجلها، ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلها، فعلى الظالمين ألا يغتروا بإمهال الله لهم. وقال الكفار من أهل مكة للرسول في: يا أيها الذي نزل عليه لمجنون تتصرف المجانين.

🗯 هــلا جئتنــا بالملائكــة يشــهدون

لك، إن كنت من الصادقين بأنك نبي

الجُزَّةُ الزَّايِعَ عَشَرَ الجُرَّةُ الزَّايِعَ عَشَرَ الجُرِّةِ الجِجْدِ المُحْدِدِ المُعْدِدِ المُعْدِدِ المُعْدِدِ المُعْدِدِ المُحْدِدِ المُحْدِدِ المُعْدِدِ المُعْدِدِ المُحْدِدِ المُحْدِدِ المُحْدِدِ المُعْدِدِ المُعْدِدِي المُعْدِدِ المُعْدِدِ الْعِي المُعْدِدِ المُعْدِدِ المُعْدِدِ المُعْدِدِ المُعْدِدِ المُع

بِسْ \_ِرِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_ِ

الرِّيِّهُ الرِّيلَكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۞رُّبَمَايُودُّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لَوَكَانُواْ مُسْلِمِينَ۞ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِنقَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَاكِتَابٌ مَّعْلُومٌ ٢٠ مَّاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسَتَءْخِرُونَ ۞وَقَالُواْيَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۞لَّوْمَاتَأْتِينَا بِٱلْمَلَيَرِكَةِ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكَةَ إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَمَاكَانُوّاْ إِذَا مُّنظَرِينَ۞إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَوَ إِنَّالَهُ ولَحَفِظُونَ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَايَأْتِهِم مِّنرَّسُولِ إِلَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهَزُّهُ وِنَ ۞كَذَالِكَ نَسَلُكُهُۥُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ء وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَاسُكِّرَتَ أَبْصَارُنَا بَلَ نَحَنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۞

مرسل، وأن العذاب نازل بنا.

﴿ قال الله ردًّا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة: لا ننزل الملائكة إلا وفق ما تقتضيه الحكمة حين يحين إهلاككم بالعذاب، وليسوا - إذا جئنا بالملائكة ولم يؤمنوا - بمُمُهَاين، بل سيعاجلون بالعقاب. ﴿ إنا نحن الذين نزلنا هذا القرآن على قلب محمد ﷺ تذكيرًا للناس، وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف. ﴿ ولقد بعثنا من قبلك - أيها المرسول - رسلًا في جماعات الكفر السابقة وكذبوهم، فلست بِدُعًا من الرسل في تكذيب أمتك لك. ﴿ وما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوه وسخروا منه. ﴿ كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم ندخله كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضهم وعنادهم. ﴿ لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد ﴾ وقد مضت سُنَّة الله في إهلاك المكذبين بما جاءت به رسلهم، فليعتبر المكذبون بك. ﴿ وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية، فلو فتحنا لهم بابًا من السماء فظلوا يصعدون. ﴿ لما ما نراه هو بتأثير السحر، فنحن مسحورون.

مِن فَوَابِدِ أَلاَيَاتِ:
 الة. آن الكرد

القرآن ألكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء، والوضوح والبيان. ويهتم الكفار عادة بالماديات، فتراهم مُنْغَمِسين في الشهوات والأهواء، مغترين بالأماني الزائفة، منشغلين بالدنيا عن الآخرة. و هلاك الأمم مُقَدَّر بتاريخ معين، ومقرر في أجل محدد، لا تأخير فيه ولا تقديم، وإن الله لا يَعْجَلُ لعجلة أحد. و تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل، والزيادة والنقص، إلى يوم القيامة.

الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ عِنْ الْمِنْ وَلَقَدْجَعَلْنَافِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَاوَزَيَّنَّهَالِلنَّظِينَ 🗘 وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيهٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ۞وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْكُتَنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُونِ ١٥ وَجَعَلْنَا لَكُرْ فِيهَامَعَايِشَ وَمَن لَّسَاتُمْ لَكُو بِرَزِقِينَ۞وَإِن مِّنشَحَ ءِ إِلَّا عِندَنَاخَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزَّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعُ لُومِ ٥ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآأَنَّهُمْ لَهُ بِحَازِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَحْخِرِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَيَحَشُرُهُمْ إِنَّهُ وَحَكِيمُ عَلِيمٌ ۖ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَاإِمَّسْنُونِ۞ وَٱلْجَانَّ خَلَقَتَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَادِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالِمِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوِّيَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْ إِكَةُ كَلَهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞

ون ولقد جعلنا في السماء نجومًا عظيمة يهتدي بها الناس في عظيمة يهتدي بها الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر، وجَمَّلناها لمن نظر إليها وأبصرها؛ ليستدلوا بها على قدرة الله سبحانه. وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود عن رحمة الله.

ألا من استمع للملإ الأعلى خِلْسة فيلحقه جرم مضيء، فيحرقه.

والأرض بسطناها ليستقر الناس عليها، وجعلنا فيها جبالًا ثوابت حتى لا تميد بالناس، وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقدّر محدد بما تقتضيه الحكمة.

وجعلنا لكم - أيها الناس - في الأرض ما يعيشكم من المآكل والمشارب ما دمتم في الحياة الدنيا، وجعلنا لغيركم ممن لا ترزقونه من الناس والحيوان ما يعيشهم.

وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا نحن قادرون على إيجاده ونفع الناس به، وما نوجد ما نوجده من ذلك إلا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا.

وَّرسلنا الرياح تُلقِّح السحاب، فأنزلنا من السحاب المُلقَّع بها مطرًا، فسقيناكم من ماء المطر، ولستم -أيها الناس - بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونًا وآبارًا، وإنما الله هو الذي يخزنه فيها.

ش وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقهم من العدم وببعثهم بعد الموت، ونميت الأحياء إذا استوفوا آجالهم، ونحن الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها.

ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتا، وعلمنا من تأخر فيهما، لا يخفى علينا من ذلك شيء.

﴿ وَإِن ربك - أَيها الرسول - هو يحشرهم جميعًا يوم القيامة؛ ليجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، إنه حكيم في تدبيره، عليم لا يخفى عليه شيء.

🕎 ولقد خلِقنا آدم من طين يابس إن نُقِرَ صَوَّت، وهذا الطين الذي خُلِق منه أسود متغير الريح لطول مكثه.

وخلقنا أبا الجن من قبل خلق آدم على من نار شديدة الحرارة.

﴿ وَاذكر - أَيِها الرَّسُولُ - إِذ قَال ربُك للملاَّئكةَ ولإبليس - وكان معهم -: إني سأخلق بشرًا من طين يابس له صوت إذا نُقِرَ، أسود متغير الريح.

فإذا عدَّاتُ صورته، وكمَّاتُ خلقه فاسجدوا له امتثالًا لأمري وتحية له.

🕲 فامتثل الملائكة، فسجدوا كلهم له كما أمرهم ربهم.

ش لكن إبليس - الذي كان مع الملائكة، ولم يكن منهم - امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة.

مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ :

• ينبغي لُلعبد التأمل والنظر في السماء وزينتها والاستدلال بها على باريها. • جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله، فخزائنها بيده يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، بحسب حكمته ورحمته. ● الأرض مخلوقة ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية عليها، وهي مثبّتة بالجبال الرواسي؛ لئلا تتحرك بأهلها، وفيها من النباتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق الحكمة والمصلحة. ● الأمر للملائكة بالسجود لآدم فيه تكريم للجنس البشري.

الجُزَّةُ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ ﴿ فَنَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ قَالَ يَكِ إِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ أَكُن لِّالْمُسْجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَاإِمَّسْنُونِ ﴿ قَالَ فَأَخْرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ۞قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِر يُبْعَثُورِكَ ۞قَالَ فَإِنَّكَ مِنَٱلْمُنظَرِينَ ۞إِلَى يَوْمِٱلْوَقْتِٱلْمَعْلُومِ ۞قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُوَيْتَنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞قَالَ هَا ذَا صِرَطُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُسْتَقِيمُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسْلَطَكُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَاسَبْعَةُ أَبُوَبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مُّقَسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَالْدَحُلُوهَ الِسَلَمِ وَامِنِينَ فَ وَنَزَعۡنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانَاعَلَىٰ سُرُرِمُّتَقَابِلِينَ ا ﴿ لَا يَمَسُّهُ مُرِفِيهَا نَصَبُ وَمَاهُ مِقِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ﴿ نَبِّى عِبَادِيَ أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي

ش قال الله لإبليس بعد امتناعه من السجود لآدم: ما حملك ومنعك من أن تسجد مع الملائكة الذين سجدوا امتثالًا لأمرى؟

شَ قَالَ إبليس متكبراً: ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طينًا أسود متغيرًا.

قال الله لإبليسى: اخرج من الجنة فإنك مطرود.

وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتى إلى يوم القيامة.

شَّ قَالُ إِبليسَ : يا رب، أمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعث الخلق.

يَّ عَنْ رَبِّ إِنَّ اللهِ لَهُ: فَإِنْكُ مِنْ المُّمُهَلِينَ الذينِ أُخِّرِتَ آجِالهم.

ش إلى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق عند النفخة الأولى.

ولى قال إبليس: يا رب، بسبب إضلالك لي لأُحَسِّنَنَّ لهم المعاصي في الأرض، ولأضلَّنهم كلهم عن الصراط المستقيم.

(ف) إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادك.

ن قال الله: هنذا طريق معتدل موصل إلى.

أن أن عبادي المخلصيان ليس لك قدرة ولا تَسَلَّطُ على إغوائهم إلا من

اتبعك من الضالين. ﴿ وإن جهنم لموعد إبليس ومن التربي والإربال من الموعد الليس

اتبعه من الضالين كلهم. وللهناء للهناء للهناء سبعة أبواب يدخلون منها، لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منه.

أن الذين اتفوا ربهم بامتال أمره واجتناب نهيه في جنات وعيون.

ن يقال لهم عند دخولها: ادخلوها بسلامة من الأفات، وأمن من

المخاوف.

﴿ وَأَرْلَنَا مَا فِي صدورهم من حقد وعداوة، إخوة متحابّين يجلسون على أسرَّة ينظر بعضهم إلى بعض.

لا يصيبهم قيها تعب، وليسوا بمُخْرَجين منها، بل هم خالدون فيها.

﴿ أُعِلَم - أيها الرسول - عبادي أنى أنا الغفور لمن تاب منهم، الرحيم به.

﴿ وَأَعْلِمُهُم أَن عَذَابِي هُو العَذَابِ المُوجِع، فليتوبوا إلي لينالوا مغفرتي، ويأمنوا من عذابي.

هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَيِّعُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥

وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم هذ من الملائكة الذين جاؤوه بالبشرى بالولد، وبإهلاك قوم لوط.

مِن فوابٍدِالاياتِ

• في الآيات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم، في كون كل منهم مقابلًا للآخر لا مستدبرًا له.

• ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائمًا بين الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة.

سجد الملائكة لآدم كلهم أجمعون سجود تحية وتكريم إلا إبليس رفض وأبى.

لا سلطان لإبليس على الذين هداهم الله واجتباهم واصطفاهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله.

و حين دخلوا عليه، فقالوا له: سلامًا، فأجابهم بأحسن من تحيتهم، وقدم لهم عجلًا مشويًّا ليأكلوه، فقد ظن أنهم بشر، فلما لم يأكلوا منه، قال: إنا منكم خائفون.

قال الرسل من الملائكة: لا تخف،
 إنا نخبرك بما يسرك، أنه سيكون لك
 ولد ذكر عليم.

فَ قال لهم أبراهيم - وقد تَعَجَّب من تبشيرهم إياه بولد -: أبشَّرتموني بولد مع ما أصابني من الكبر والشيخوخة، فعلى أي وجه تبشُّرونني؟

و قال الرسل من الملائكة لإبراهيم: بشرناك بالحق الذي لا مرية فيه، فلا تكن من اليائسين مما بشرناك به.

وهل يبنس من رحمة وهل يبنس من رحمة ربه إلا المنحرفون عن صراط الله المستقيم؟!

ش قال إبراهيم: فما شأنكم الذي جاء بكم أيها المرسلون من الله تعالى؟

أن قال الرسل من الملائكة: إنا أرسلنا الله لإهلاك قوم عظيمي الفساد، عظيمي الشر، وهم قوم لوط. أن إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين، فلا يشملهم الإهلاك، إنا مُسَلِّموهم

بييا إلا زوجته، فقد حكمنا أنها من الباقين الذين يشملهم الهلاك.

(۱) فلما قدم الملائكة المرسلون إلى آل لوط في صور رجال.

قال لهم لوط ﷺ: قوم غير معروفين.

معروبيس. ( ) الرسل من الملائكة للوط: لا تخف، بل جئناك - يا لوط - بما كان يشك فيه قومك من العذاب المهلك لهم.

و وجئناك بالحق الذي لا هزل فيه، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به.

🥮 فَسِرٌ بأهلك بعد مُّضِي جانب من الليل، وسِرٌ خلفهم، ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل بهم، وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا.

الله وأعُلمُنا لوطًا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه، وهو أن هؤلاء القوم سيُستأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا في الصبح. الله وجاء أهل سَدُوم مستبشرين بضيوف لوط؛ طمعًا في فعل الفاحشة.

🕲 قال لهم لوط: إنٰ هؤلاء القوم ضيوفي، فلا تفضحوني بما تريدون بهم.

🥶 وخافوا الله بترِك هذه الفاحشة، ولاٍ تذلوني بصنيعكم الشنيع.

🐯 قال له قومه: ألم ننهك عن إضافة أحد منّ الناس؟

، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ

تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الأخرين.

من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم لا سبيل له إلى القنوط من رحمة الله.

● نهى الله تعالى لوطًا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم.

● تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشة مع هؤلاء الضيوف دليل على طمس فطرتهم، وشدة فحشهم.

الجُزَّةُ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ ﴿ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّا الللللَّ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذْ دَخَلُواْعَلَيْهِ فَقَالُواْسَلَامَاقَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ۞قَالُواْ لَا تَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَنِيَ ٱلۡكِبَرُ فَيِـمَ تُبَشِّـرُونَ۞قَالُواْ بَشَّـرَىٰكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلطَّهَا لَّوْنَ ۞ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ @قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرۡسِلۡنَاۤ إِلَىٰ قَوۡمِرِمُّجۡرِمِينِ ۞ٳؚڵآءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وقَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسِلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞قَالُواْبَلْ جِئْنَكَ بِمَاكَانُواْفِيهِ يَمْتَرُونِ ﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ فَأَنْسُ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَّلِ وَٱتَّبِعۡ أَذَبَكَوْهُمۡ وَلَا يَلْتَفِتۡ مِنَكُمۡ أَحَٰدُ وَٱمۡضُواْحَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ ۞وَقَضَيۡنَآٳلَيۡءِذَٰلِكَٱلۡأَمۡرَانَّ دَابِرَهَا وُلآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۞ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونِ ﴿ قَالَ إِنَّ هَلَؤُلَآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَذُّرُونِ ١ قَالُوٓاْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ

الجُزَّةُ الزَّابِعَ عَشَرَ مِنْ ﴿ مُنْ الْمُؤْدُ الْحِجْرِ الْمُؤْدُ الْحِجْرِ الْمُؤْدُ قَالَ هَـَوُّلَاءَ بَنَاتِيَ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ۞لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ۞فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مَرِحِجَارَةً مِن سِجِّيل ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ۞وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِمُّقِيمِ۞إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيُّكَةِ لَظَالِمِينَ ۞ فَٱنتَقَمْنَامِنْهُمْوَوَإِنَّهُمَالَبِإِمَامِمُّبِينِ۞وَلَقَدُكُذَّبَأَصَحَكِ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَكُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقَنَاٱلْسَكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَتِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١ ٱلْحَلَّاقُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعَامِ سَ وَ ٱلْمَصَانِي وَٱلْقُرْءَانَٱلْعَظِيمِ۞لَاتَمُدَّنَّعَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِۦٓأَزُوكِجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحَزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۞وَقُلْ

على صدقه فيما جاء به من ربه، ومن ذلك الناقة، فلم يعتبروا بتلك الدلائل،

🦚 فأخذتهم صاعقة العذاب عند دخولهم وقت الصبح.

🚳 فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكن.

🚳 وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما باطلًا دون حكمة، ما خلقنا كل ذلك إلا بالحق، وإن الساعة لآتية لا مَحَالة، فأعرض - أيها الرسول - عن المكذبين بك، واعف عنهم عفوًا حسنًا.

🥨 إن ربك - أيها الرسول - هو الخُلَّاق لكل شيء، العليم به.

🥨 ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات، وهي القرآن العظيم.

🚳 لا تَمَدُد بصرك إلى ما متعنّا به أصنافًا من الكفار من متع زائلة، ولا تحزن على تكذيبهم، وتواضع للمؤمنين.

🥮 وقل – أيها الرسول –: إنى أنا النذير من العذاب، البين النذارة.

شُ أنذركم أن يصيبكم مثل مّا أنزل الله على المفرِّقين كُتُبَ الله أجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.

إِنِّيَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ۞كَمَاۤ أَنَزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ۞

● أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. ● كراهـة دخول مواطن العذاب، ومثلها دخول مقابر الكفـار، فإن دخل الإنسـان إلى تلك المواضع والمقابر فعليه الإسـراع. ● ينبغي للمؤمن ألا ينظر إلى زخارف الدنيا وزهرتها، وأن ينظر إلى ما عند الله من العطاء. ● على المؤمن أن يكون بعيدًا من المشركين، ولا يحزن إن لم يؤمنوا، قريبًا من المؤمنين، متواضعًا لهم، محبًّا لهم ولو كانوا فقراء.

📆 قال لهم لوط 🕮 معذرًا لنفسه أمام ضيوفه: هؤلاء بناتي من جملة نسائكم، فتزوجوهن إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم.

📆 وحياتك - أيها الرسول - إن قوم لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون.

🕅 فأخذهم صوت شدید مهلك عند دخولهم في وقت شروق الشمس.

🗐 فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلا، وأمطرنا عليهم حجارة من طين

🔞 إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من هلاك لعلامات للمتأملين.

🦏 وإن قرى قوم لوط لعلى طريق ثابت، یراها من یمرّ بها من المسافرين.

🛞 إن في ذلك الذي حدث لدلالة للمؤمنين يعتبرون بها.

🖏 وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين؛ لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله شعيب

🕅 فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب، وإن قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لبطريق واضح لمن

🐼 ولقد كذبت ثمود، وهم أصحاب الحجر (مكان بين الحجاز والشام) جميع الرسل حين كذبوا نبيهم صالحًا

🐚 وأعطيناهم الحجم والدلائل ولم يبالوا بها.

أن وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتًا لهم يسكنونها آمنين مما الجُزَّةُ الزَّابِعَ عَشَرَ مِنْ ﴿ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ أن الذين صَيَّروا القرآن أجزاء، فقَّالوا: هو سحر، أو كهانة، أو شعر. ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ 📆 فوربك - أيها الرسول - لنسألنّ بِوَّم القيامة جميع الذين صَيَّروه أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞فَٱصۡدَعْ بِمَاتُوۡمُرُ وَأَعۡرِضَ 📆 لنسألنهم عما كانوا يعملون من عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ۞ٱلَّذِينَ الكفر والمعاصى في الدنيا. 🔃 فأعلن – أيها الرسول – ما أمرك الله به من الدعوة إليه، ولا تلتفت إلى يَجْعَلُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخَرَ فَسَوْفَ يَعُـكُمُونَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ ما يقوله ويفعله المشركون. 🤯 ولا تخف منهم، فقد كفيناك أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۞فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن كيـد السـاخرين مـن أئمـة الكفـر مـن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ۞وَٱعۡبُدُرَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلۡيَقِينُ ۞ ﴿ الذين يتخذون مع الله معبودًا غيره، فسوف يعلمون عاقبة شركهم 🕸 ولقد نعلم أنك – أيها الرسول – يضيق صدرك بما يصدر منهم من بِنْ ﴿ اللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي ﴿ تكذيبهم لك وسخريتهم منك.

أَتَىَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَآمِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَأَنَ أَنَذِرُوٓاْ أَنَّهُ وَلَآ إِلَهَ إِلَّاۤ أَنَاْ فَٱتَّقُونِ ۞خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَكَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ خَكَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيثُرُمُّبِينُ ۞وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَأَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

٥ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

١ 

🖎 فالجــأ إلـى الله بتنزيهـه عمــا لا

يليق به، والثناء عليه بصفات كماله، وكن من العابدين لله، المصلين له،

ففى ذلك علاج لضيق صدرك. (ثَثُ) وداوم على عبادة ربك، واستمرّ عليها ما دمت حيًّا حتى يأتيك الموت

٠ مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

وأنت على ذلك.

التذكير بالنعم الدالة على المنعم وللله المنعم

🗯 اقترب ما قضى الله به من عذابكم - أيها الكفار - فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه، تنزه الله وتعالى عما يجعل له المشركون من الشركاء.

De grand and a state of the sta 🗊 ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله: أن خوّفوا - أيها الرسل - الناس من الشرك بالله، فلا معبود بحق إلا أنا، فاتقوني - أيها الناس - بامتثال أوامري واجتناب نواهيَّ.

🕏 خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق بالحق، فلم يخلقهما باطلًا، بل خلقهما ليُسَتَدَلَّ بهما على عظمته، تَنَزَّه عن إشراكهم به غيره.

🕮 خلق الإنسان من نطفة مَهينة، فنما خلقًا من بعد خلق، فإذا هو شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحق، مبين في جداله به.

﴿ وَالْأَنْعَامُ مِنَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنْمُ خَلِقَهَا لَمُصَالِحِكُم - أَيْهَا النَّاسِ - ومن هذه المصالح الدفء بأصوافها وأوبارها، ومصالح أخرى في ألبانها وجلودها وظهورها، ومنها تأكلون.

﴿ وَلِكُم فَيها زينة حين تدخلون في المساء، وحين تُخْرِجونها للمرعى في الصباح.

● عناية الله ورعايته بصَوْن النبي على وحمايته من أذى المشركين. ● التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم والأحزان، وطريق الخروج من الأزمات والمآزق والكروب. ● المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة التي هي الصلاة على الدوام حتى ياتيه الموت، ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة على عقله. ● سمى الله الوحي روحًا؛ لأنه تحيا به النفوس. ● مَلْكُنا الله تعالى الأنعام والدواب وذلُّها لنا، وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها؛ رحمة منه تعالى بنا. الجُزْءُ الرَّا يَعَ عَشَرَ الْمُؤْرُدُ النَّعْلِ الْمُؤْرُدُ النَّعْلِ اللَّهِ اللَّهُ النَّعْلِ اللَّهُ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّجِيمُ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبَعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْسَآءَ لَهَدَ كُرُّ أَجْمَعِينَ ۞هُوَالَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَلَّكُم مِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُم ابِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنكُلِّ ٱلتَّمَرَتِّ إِتَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِةِ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِقًا ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ۗ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَريَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونِهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ٥

وتحمل هذه الأنعام التي خلقناها لكم أمتعتكم الثقيلة في أسفاركم إلى بلد لم تكونوا واصليه إلا بمشقة عظيمة على الأنفس، إن ربكم - أيها الناس - لرؤوف، رحيم بكم حيث سخر لكم هذه الأنعام.

وخلق الله لكم الخيل والبغال والبغال والعمير لكي تركبوها، وتحملوا عليها أمتعتكم، ولتكون جَمالًا لكم تتجملون به في الناس، ويخلق ما لا تعلمون مما أداد خاة هـ

وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاته وهو الإسلام، ومن الطرق ما هو من طرق الشيطان المائلة عن الحق، وكل طريق غير طريق الإسلام فهو مائل، ولو شاء الله أن يوفقكم جميعًا للإيمان لوفقكم له

شهو سبحانه الذي أنزل لكم من السحاب ماء، لكم من ذلك الماء شراب تشربونه وتشربه أنعامكم، ومنه ما يحصل به نبات الشجر الذي فيه ترعون مواشيكم.

أن ينبت الله لكم بذلك الماء الزروغ التي تأكلون منها، وينبت لكم به الزيتون والنخل والأعناب، وينبت لكم من جميع الثمرات، إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لدلالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه، فيستدلون به على عظمته سبحانه.

وهو الدى سخر البحر لِت الحام اليل لتسكنوا فيه وتستريحوا، والنهار لنكسبوا فيه فيه وتستريحوا، والنهار لنكسبوا فيه وتستريحوا، والنهار لنكسبوا فيه وتستريحوا، والنهار لنكسبوا فيه وتستريحوا، والقمر وجعله نورًا، ويله وَلِتَبْتَغُو المِن فَضَ لِهِ وَلَكَم الشمس، والنجوم مذللات لكم بأمره القدري، في لا تهتدون في ظلمات البر والبحر، وتعلمون الأوقات وغير ذلك، إن في

تسخير ذلك كله لدلالات واضحة على قدرة الله لقوم يُغَمِلون عقولهم، فهم الذين يدركون الحكمة منها.

ش وسُخر لكم ما خلق سبحانه في الأرض مما اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع، إن في ذلك المذكور من الخلق والتسخير لدلالة جلية على قدرة الله سبحانه لقوم يعتبرون به، ويدركون أن الله قادر ومنعم.

﴿ وهو سبحانه الذي ذلَّل لكم البحر، فمكَّنكم من ركوبه واستخراج ما فيه؛ لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحمًا غَضًا لينًا، وتستخرجوا منه زينة تلبسونها وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤ، وترى السفن تشق عُبّاب البحر، وتركبون هذه السفن طلبًا لفضل الله المحاصل من ربح التجارة، ورجاء أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم، وتفردوه بالعبادة.

، فَوَابِدِٱلْآيَاتِ

من عَظِّمة الله أنه يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين يريد سبحانه.

خلق الله النجوم لزينة السماء، والهداية في ظلمات البر والبحر، ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة.

الثناء والشكر على الله الذي أنعم علينا بما يصلح حياتنا ويعيننا على أفضل معيشة.

● الله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم (الأسماك)، واستخراج اللؤلؤ والمرجان، وللركوب، والتجارة، وغير ذلك من المصالح والمنافع.

والقى في الأرض جبالاً تُثَبِّتها حتى لا تضطرب بكم وتميل، وأجرى فيها أنهارًا لتشربوا منها، وتسقوا أنعامكم وزروعكم، وشق فيها طرقًا تسلكونها، فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تضلوا.

وجعل لكم في الأرض معالم ظاهرة تهتدون بها في السير نهارًا، وجعل لكم النجوم في السماء رجاء أن تهتدوا بها ليلًا.

أفمن يخلق هنه الأشياء وغيرها كمن لا يخلق شيئا؟! أفلا تتذكرون عظمة الله الذي يخلق كل شيء، وتفردوه بالعبادة، ولا تشركوا به ما لا يخلق شيئًا؟

وإن تحاولوا – أيها الناس – عَدَّ نعم الله الكثيرة التي أنعم بها عليكم، وحَصِّرها لا تستطيعوا ذلك لكثرتها وتتوعها، إن الله لغفور حيث لم يؤاخذكم بالغفلة عن شكرها، رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير في شكره.

والله يعلم ما تخفون - أيها العباد -من أعمالكم، ويعلم ما تظهرون منها، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليها.

سيه. والذين يعبدهم المشركون من والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يخلقون شيئًا ولو كان قليلًا، ومن عبدوهم من دون الله هم الذين يصنعونهم، فكيف يعبدون من دون الله ما يصنعونه بأيديهم من الأصنام؟!

ومع كون عابديهم صنعوهم بأيديهم فهم فهم جمادات لاحياة فيها ولا علم، فهم لا يعلمون متى يبعثون مع عابديهم يوم القيامة؛ ليرموا معهم في نار جهنم.

ش حقًا إن الله يعلم ما يسره هؤلاء من الأعمال، ويعلم ما يظهرونه منها، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيهم عليها، إنه سبحانه لا يحب المستكبرين عن عبادته والخضوع له، بل يمقتهم أشد المقت.

و إذا قيل لهولًاء الذين ينكرون وحدانية الخالق، ويكذبون بالبعث: ماذا أنزل الله على محمد على ؟ قالوا: لم ينزل عليه شيئًا، وإنما جاء من نفسه بقصص الأولين وأكاذيبهم.

أن ليكون مآلهم أن يحملوا آثامهم دون نقص، ويحملوا من آثام الذين أضلوهم عن الإسلام جهلًا وتقليدًا، فما أشد قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم. أن لقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمكايد لرسلهم، فهدم الله أبنيتهم من أسسها، فسقطت عليهم سقوفهم من فوقهم، وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون، فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم، فأُهْلكوا بها.

فِوَابِدِالایاتِ

• في الأيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم، مجمل ومفصل، يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ودعائه.

• طبيعة الإنسان الظلم والتجرُّؤ على المعاصي والتقصير في حقوق ربه، كَشَّار لنعم الله، لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله. • مساواة المُضِلِّ للضال في جريمة الضلال؛ إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. • أَخُذ الله للمجرمين فجأة أشد نكاية؛ لما يصحبه من الرعب الشديد، بخلاف الشيء الوارد تدريجيًّا.

مِن دُونِ ٱللّهَ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلُقُونَ هُأَمُوَتُ الْمُوتُ عَنْ لَقُونَ هُ إِلَهُ عَيْرُ أَحْيَا أَوْ مُمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ هُ إِلَهُ عَيْرُ أَحْيَا أَوْ مُنُونَ هُ إِلَهُ عَنْوَنَ هُ إِلَهُ مَا يُسِرُّونَ وَهُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يَسْرُونَ وَمَا يَسْرُونَ وَمَا مَا يُسِرُّونَ وَمَا مَا يُسِرُونَ وَمَا وَمَا مَا يُسِرُونَ وَمَا وَمَا مَا يُسِرُونَ وَمَا مَا يُسِرُونَ وَمَا وَمِا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمُعُمُونَ وَمَا وَمِا وَمِا وَمِا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمِا وَمِا وَمَا وَمِا وَمِا وَمُوا وَمَا وَمِا وَمَا وَمِا وَمُوا وَمِا وَمِ وَمِا وَمِهُمُ وَالْمُوا وَمِا مِلَا مِلْمِا وَمَا وَمُوا وَمُعْمِومِ وَمِنْ وَمِا مِمْ وَالْمُوا وَمُعَالَ

يُعُلِنُونَ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوۤاْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّ لِينَ ۞ لِيَحْمِلُوۤاْ

أَوْزَارَهُمْ مَكَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِرٌ ۚ ٱلْاسَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكِرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

بِعِيرِوهِ مِنْ اللهُ ا

مِن فَوْقِهِ مْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٥

الجُزَّةُ الزَّادِعَ عَشَرَ الجُزَّةُ الزَّادِعَ عَشَرَ الْجَدِينَ اللَّهُ الزَّادِعَ عَشَرَ اللَّهُ الدَّالِ

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُخَنِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ النَّذِينَ أُوتُواْ الْمِلْمَ إِنَّ الْخِزِي فَيُهُمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْمِلْمَ إِنَّ الْخِزِي فَيُهُمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْمِلْمَ إِنَّ الْخِزِي الْمُتَاكِمُةُ الْمَكَنِيكَةُ الْمَكَنِيكَةُ فَاللَّهِ مَ وَالسَّوَعَ عَلَى الْمَكَنِيكَةُ فَاللَّهِ مَا لَكَنَّ مَلُ مِن سُوعً بَكَنَّ فَاللَّهِ مَاللَّهُ عَلَيْمُ بِمَا كُنتُ مُ تَعْمَلُونَ فَا فَادْخُلُواْ أَبُولِ بَحَهَنَمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ بِمَا كُنتُ مُ تَعْمَلُونَ فَاقُولُ الْمُتَعْمَلُونَ فَاذْخُلُواْ أَبُولِ بَحَهَنَمُ اللَّهُ عَلِيمُ بَعْمَ عَلَيْمُ مِن اللَّهُ عَلَيْمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَيْعَمَ دَارُ الْمُتَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَقِينَ الْمُتَقِينَ فَي اللَّهُ الْمُتَقِينَ الْمُتَقِينَ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا الْجَعْرَةِ خَيْرُ وَلَيْعَمَ دَارُ الْمُتَقِينَ فَي مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

؛ لَهُ مَرِفِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَالِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ شَ

ا ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتَ ۚ كَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ

ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَاكُنْتُمۡ تَعۡمَلُونَ۞هَلۡ يَنظُرُونِ إِلَّا أَن

ا تَأْتِيهُ مُ ٱلْمَلَتِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن

قَبَلِهِ مُّ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ٣

وْ فَأَصَابَهُ مُرسَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ مِيَسَتَهَ نِءُونَ ١

أبواب جهنم ماكثين فيها أبدًا، فلساءت مقرًّا للمتكبرين عن الإيمان بالله وعبادته وحده. وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه: ماذا أنزل ربكم على نبيكم محمد ؟ أجابوا: أنزل الله عليه خيرًا عظيمًا، للذين

ش ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب، ويذلهم:

أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معى في العبادة، وكنــتم تعــادون

أنبيائي والمؤمنين بسببهم؟ قال العلماء الربانيون: إن الهوان والعذاب

يوم القيامة واقع على الكافرين. ش الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم وهم متلبسون

بظلم أنفسهم بالكفر بالله، فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت،

وأنكروا ما كانوا عليه من الكفر والمعاصى؛ ظَنًّا منهم أن الإنكار

ينفعهم، فيقال لهم: كذبتم، قد كنتم كافرين تعملون المعاصى، إن الله

عليم بما كنتم تعملون في الدنيا، لا يخفى عليه شيء منه، وسيجازيكم

📆 ويقال لهم: ادخلوا حسب أعمالكم

أوامره واجتناب نواهيه: ماذا أنزل ربكم على نبيكم محمد و اجابوا: أنزل الله عليه خيرًا عظيمًا، للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا التعامل مع خلقه في هذه الحياة الدنيا مثوبة حسنة، منها النصر وسعة الرزق، وما أعده الله لهم من الثواب في الآخرة خير مما عجّله لهم في الدنيا، ولنعتم دارُ المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه دارُ الآخرة.

ش جنات إقامة واستقرار يدخلونها، تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، لهم في هذه الجنات ما

وأُشْجَارها، لهم في هذه الجنات ما يعني المناسبة على المنتفين من أمة محمد الله على المنتفين من الأمم المنتفين من الأمم السابقة.

ش الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم في حال طهارة قلوبهم من الكفر، تخاطبهم الملائكة بقولهم: سلام عليكم، سلمتم من كل آفة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح.

ش هل ينتظر هوًلاء المشركون المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وخوههم وأدبارهم، أو يأتي أمر الله باستئصالهم بالعذاب في الدنيا؟ مثل هذا الفعل الذي يفعله المشركون في مكة فعله المشركون من قبلهم فأهلكهم الله، وما ظلمهم حين أهلكهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإيرادها موارد الهلاك بالكفر بالله.

🗐 فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذُكِّروا به.

٠ مِن فَوَابِدٍ إِلْآيَاتِ :

• فَضَيْلَةً أَهلَ العلم، وأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارًا عند الله وعند خلقه.

• من أدب الملائكة مع الله أنهم أسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا: إنا نعلم ما كنتم تعملون، وإشعارًا بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله تعالى.

● من كرم الله وجوده أنه يعطى أهل الجنة كل ما تمنوه عليه، حتى إنه يُذَكِّرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم.

● العمل هو السبب والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك يحصل برحمة الله ومنَّته على المؤمنين لا بحولهم وقوتهم.

الجُزْءُ الرَّا يِعَ عَشَرَ الْمُرْءُ الرَّا يِعَ عَشَرَ الْمَا لِيَ الْمُؤْمُ النَّحْلِ الْمُؤْمِدُ النَّحْلِ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَامِن دُو نِهِ مِن شَى ءِنْخُنُ وَلَآءَابَآؤُيْا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِنشَيْءٍ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الله وَ الله عَنْ نَافِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُ دُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّلغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنۡ هَـٰ ذَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنۡ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞إِن تَحْرَضَ عَلَى هُدَاهُمُ فَإِتَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِيِّن نَّصِرينَ ٥ وَأُقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأْيُمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ أَكْتَرَالْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ليُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِيبَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْكَذِبِينَ۞إِنَّمَاقَوْلُنَالِشَيْءِ إِذَآأَرَدُنَاهُأَن نَّقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُوْنُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ النُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنِيَاحَسَنَةً وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُواْ يَعَلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۞

WY TO WAS TO WAS A TO I MADE TO WAS T

وقال الذين أشركوا مع الله أن غيره في عبادتهم: لو شاء الله أن نعبده وحده، ولا نشرك به لما عبدنا أحدًا غيره، لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا، ولو شاء ألا نُحَرِّم شيئًا ما حَرَّمناه، بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار السابقون، فما على الرسل إلا التبليغ الواضح لما أمروا بتبليغه، وقد بَنَّغوا، ولا حجة للكفار في الاعتذار بالقَدر بعد أن جعل الله لهم مشيئة واختيارًا، وأرسل إليهم رسله.

(أم ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولًا يأمر أمته بأن يعبدوا الله وحده، ويتركوا عبادة غيره من الأصنام والشياطين وغيرهم، فكان منهم من وفقه الله فآمن به، واتبع ما جاء به رسوله، وكان منهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفقه، فوجبت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض لتروا بأعينكم كيف كان مصير المكذبين بعدما حل بهم من عذاب وهلاك. 📆 إن تجتهد - أيها الرسول - بما تستطيع من دعوتك لهؤلاء، وتحرص على هدايتهم، وتأخذ بأسباب ذلك؛ فإن الله لا يوفق للهداية من يضله، وليسس لهم من دون الله من أحد ينصرهم بدفع العذاب عنهم.

وَكَلَفُ هَوَّلاء المكذبون بالبعث مبالغين في حلفهم جاهدين فيه مؤكِّدين له: لا يبعث الله من يموت؛ دون أن تكون لهم حجة على ذلك، بلى، سيبعث الله كل من يموت، وعدًا عليه حقًا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموتى، فينكرون البعث. الله جميعًا يوم القيامة ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون

فيه من التوحيد والبعث والنبوّة، وليعلم الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم شركاء مع الله وفي إنكارهم للبعث. ﴿ إِنَا إِذَا أَرِدِنَا إِحِياء الموتى وبعثهم فلا مانع يمنعنا من ذلك، إنما نقول لشيء إذا أردناه: ﴿ كُنَّ ﴾، فيكون لا محالة.

ش والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضاة الله من بعد ما عذبهم الكفار وضيقوا عليهم لنُنَزِّلنهم في الدنيا دارًا يكونون فيها أعزَّة، ولثواب الآخرة أعظم لأن منه الجنة، لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب المهاجرين لَمَا تخلفوا عنها.

📆 هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أذى أقوامهم ومفارقة أهليهم وأوطانهم، وصبروا على طاعة الله، وهم على ربهم وحده يعتمدون في كل أمورهم، فأعطاهم الله هذا الجزاء العظيم.

مِن فوَابِدِالايَاتِ.

- العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بالضالين المكذبين كيف أل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب والهلاك.
  - الحكمة من البعث والمعاد إظهار الله الحقّ فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وكل شيء.
- فضيلة الصّبر والتّوكل: أما الصّبر: فلما فِيه من قهر النّفس، وأما التّوكل: فلأن فيه الثقة بالله تعالى والتعلق به.

• جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على الأذى وتوكّلوا على ربّهم، هو الموطن الأفضل، والمنزلة الحسنة، والعيشة الرّضية، والرّزق الطّيّب الوفير، والنّصر على الأعداء، والسّيادة على البلاد والعباد.

الجُزَّةُ الرَّايِعَ عَشَرَ مِنْ النَّحَلِ مُنْ النَّمْ النَّحَلِ مُنْ النَّحَلِ مُنْ النَّحَلِ مُنْ النَّحَلِ النَّحَلِ مُنْ النَّحَلِ مُنْ النَّحَلِ مُنْ النَّحَلِ مُنْ النَّحَلِ مُنْ النَّحَلِ مُنْ النَّحِلْ النَّحْلِ مُنْ النَّحَلِ مُنْ النَّحَلِ النَّحْلِ مُنْ النَّحَلِ مُنْ النَّحْلِ النَّحْلِ النَّحْلِ النَّحْلِ النَّمْ النَّالِيعِ النَّمْ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّمْ النَّمِلِ النَّمْ النَّهِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّمْ النَّالِيعِ النَّلْمِ النَّالِعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِعِ النَّالِعِ النَّالِيعِ النَّمِ النَّهِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّمِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّمِ اللَّهِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّلِيعِ النَّلْمِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّلْمِ اللَّهِ النَّالِيعِ النَّمِ اللَّهِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّمِ النَّالِيعِ النَّالِيعِ النَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل وَمَآ أَرۡسَلۡنَامِن قَبۡلِكَ إِلَّارِجَالَا نُوۡجِىٓ إِلَيۡهِمۡۤ فَسَعُلُوٓا أَهۡلَ ٱلدِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ بِٱلْبَيّنَتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٱفَامِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَ هُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُوْ لَرَءُوفٌ رَّجِيمٌ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُاْظِلَالُهُ عِنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدَالِلَّهِ وَهُمْرَدَاخِرُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ يَسَجُدُ مَا فِي ٱلْسَّ مَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْمَلَآعِكَةُ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُ مِمِّن فَوَقِهِمۡ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٥٠ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَخِذُوٓ أَ إِلَهَ يَنِ ٱثْنَايَنَّ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَلِحِدٌ فَإِيَّلِي فَأَرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَافِي ٱلْسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّ قُونَ ۞وَمَابِكُمْ مِّن إِنِّغَمَةٍ فِيَنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَعَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۞

**Expression of the second of t** 

وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - إلا رجالًا من البشر نوحي اليهم، فلم نرسل رسلًا من الملائكة، وهذه سُنتنا المطردة، وإن كنتم السابقة يخبروكم أن الرسل كانوا بشرًا، ولم يكونوا ملائكة، إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر.

أرسلنا مؤلاء الرسل من البشر بالدلائل الواضحة، وبالكتب المنزلة، وأنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن لتوضح للناس ما يحتاج منه إلى توضيح، ولعلهم يُعْمِلون أفكارهم، فيتعظوا بما تضمنه.

أَفُّ أَفَأُمِنَ الذينَ دَبَّرُوا المكايد ليصدوا عن سبيل الله أن يخسف الله بهم الأرض كما خسفها بقارون، أو يجيئهم العذاب من حيث لا ينتظرون محيئه.

أو يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في أسفارهم وسعيهم لمكاسبهم، فليسوا بفائتين ولا ممتنعين.

أوأمنوا أن ينالهم عنداب الله حال خوفهم منه، فالله قادر على تعذيبهم في كل حال، إن ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل بالعقوبة لعل عباده يتوبون إليه.

أولم ينظر هولاء المكذبون نظر تأمل إلى مخلوقاته، تميل ظلالها يمينًا وشمالًا تبعًا لحركة الشمس وسيرها نهارًا وللقمر ليلًا، خاضعة لربها ساجدة له سجودًا حقيقيًّا، وهي ذا ال

ولله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من دابة، وله وحده يسجد الملائكة، وهم

لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته.

وهم - مع ما هم عليه من العبادة والطاعة الدائمة - يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهر ه وسلطانه، ويفعلون ما يأمرهم به ربهم من الطاعة.

وقال الله سبحانه لجميع عباده: لا تتخذوا معبودين اثنين، إنما هو معبود بحق واحد لا ثاني له ولا شريك، فإياي فخافوني، ولا تخافوا غيري. و ولا غيري. و السماوات وما في الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًا، وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابتًا، أفغير الله تخافوا غيري. و ولا في السماوات وما في الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًا، وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابتًا، أفغير الله تخافون؟ لا، بل خافوه وحده. و ما نيم الناس - من نعمة دينية أو دنيوية فمن الله سبحانه لا من غيره، ثم إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر فإليه وحده تتَضرَّعون بالدعاء؛ ليكشف عنكم ما أصابكم، فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو الذي يجب أن يُعبد وحده. و من نعمة عيره، فأي لؤم هذا؟!

على المُجرم أن يستحى من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات.

● ينبغي لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي الخوف من الله تعالى أن يأخذهم بالعذاب على غِرَّة وهم لا يشعرون.

• جميع النعم من الله تعالى، سواء المادية كالرّزق والسّلامة والصّحة، أو المعنوية كالأمان والجاه والمنصب ونحوها.

• لا يجد الإنسان ملجاً لكشف الضُّرِّ عنه في وقت الشدائد إلا الله تعالى فيضج بالدّعاء إليه؛ لعلّمه أنه لا يقدر أحد على إزالة الكرب سواه.

ش شركهم بالله جعلهم يكفرون نعم الله عليهم، ومنها كشف الضر؛ ولهذا قيل لهم: تمتعوا بما أنتم فيه من نعيم حتى يأتيكم عذاب الله الآجل

ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيئًا - لأنها جمادات، ولا تنفع ولا تضر - قسمًا من أموالهم التي رزقناهم، يتقربون به إليها، والله لتسألن - أيها المشركون - يوم القيامة عما كنتم تزعمون من أن هذه الأصنام آلهة، وأن لها قسمًا من أموالكم.

وينسب المشركون لله البنات، ويعتقدون أنها الملائكة، فينسبون إليه البنوة، ويختارون له ما لا يحبونه لأنفسهم، تنزه سبحانه وتقدس عما يجعلونه له منها، ويجعلون لهم ما تميل إليه أنفسهم من الأولاد الذكور، فأي جرم أعظم من هذا؟!

جرم المعلم من سدات و واذا أُخبر أحد هؤلاء المشركين بميلاد أنثى اسود وجهه من شدة كراهية ما أُخبِر به، وامتلاً قلبه همًّا وحزنًا، ثم هو ينسب إلى الله ما لا يرضاه لنفسه!

يُ يختفي ويتغيب عن قومه من سوء ما أُخْبِر به من ميلاد أنثى، سوء ما أُخْبِر به من ميلاد أنثى، تحدثه البنت على ذل وانكسار أم يَئِدُها، فيخفيها في التراب؟ ما أقبح ما يحكم به المشركون، حيث حكموا لربهم بما يكرهون لأنفسهم.

يخرهـون دنفسـهم. كالكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة صفة السوء من الحاجة للولد والجهل والكفر، ولله الصفات الحميدة العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم،

من الجلال والكمال والغنى والعلم، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَ وهو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه.

௵ ولو يعاقب الله سبحانه الناس بسبب ظلمهم وكفرهم به ما ترك على الأرض من إنسان ولا حيوان يَدِبُّ على وجهها، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أُمَد محدد في علمه، فإذا جاء ذلك الأُمَد المحدد في علمه لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون، ولووقتًا يسيرًا. ௵ ويجعلون لله سبحانه ما يكٍرهون نسبته إليهم من الإناث، وتنطق ألسنتهم بالكذب أن لهم عند الله المنزلة الحسنى إن صح

أنهم سيبعثون كما يقولون، حِقًّا إنّ لهم النار، وإنهم متروكون فيها، لا يخرجون منها أبدًا.

🥡 تالله لقد بعثنا رسـلًا إلى أمم من قبلك - أيها الرسول - فحسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر والمعاصي، فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة فليستنصروه، ولهم يوم القيامة عذاب موجع.

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلِيكَ - أَيِهَا الْرَسُولُ - القرآن إلا لتبين لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرع، وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين بالله وبرسله، وبما جاء به القرآن، فهم الذين ينتفعون بالحق.

مِن فوابِدِ الاياتِ .

من جهالات المشركين: نسبة البنات إلى الله تعالى، ونسبة البنين لأنفسهم، وأنفتُهم من البنات، وتغيّر وجوههم حزنًا وغمًا بالبنت، واستخفاء الواحد منهم وتغيبه عن مواجهة القوم من شدّة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت.

من سنن الله إمهال الكفار وعدم معاجلتهم بالعقوبة ليترك الفرصة لهم للإيمان والتوبة. • مهمة النبي الكبرى هي تبيان ما جاء في القرآن، وبيان ما اختلف فيه أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام، فتقوم الحجة عليهم ببيانه.

المَوْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ مُعَنَّمَ الْمَنْ عُلَا الْمَاعَ الرَّهُ النَّعْلِ الْمُونَ وَ النَّعْلِ الْمُعْمَلُونَ اللَّهِ الْمَاعُ الْمُونَ وَ وَيَجْعَلُونَ اللَّهِ لَمُتَّاكُونَ اللَّهِ لَمُتَّاكُونَ اللَّهِ لَمُتَّاكُونَ وَعَلَيْتُ اللَّهِ لَمُتَّاكُونَ وَعَلَيْتُ اللَّهِ لَمُتَّاكِفُونَ اللَّهِ لَمُتَّالِكُ لَمُتَّالِكُ لَمُتَّاكِفُونَ اللَّهِ لَمُتَاكِفُونَ اللَّهِ لَلْمُتَاكِفُونَ اللَّهِ الْمُنْتِ اللَّهِ حَلَيْهُ وَلَهُمْ مَالِيَثُمَ تَهُونَ اللَّهِ الْمُنْتِ اللَّهِ حَلَيْهُ وَلَهُمْ مَالِيَثُ تَهُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ ا

نَهُ رَوْنُ رَفُورِ جَعُونُ مِنَ مُنْ مَا لُكُنْ مَا مُشَوَدًا وَهُو كَظِيمُ فَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ بَتَوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا لُيْتٌ رَبِيْ عَالَيْمُ سِكُهُ وَعَلَى هُونِ بِيَّةَ اَيُمْسِكُهُ وَعَلَى هُونِ

يَتُورَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيُمْسِكُهُ وَعَلَى هُونٍ المَّوَى مِن سُوَءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيُمْسِكُهُ وَعَلَى هُونٍ أَمَّ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلنَّرَابِ ٱلْاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ فَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَمَّ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلنَّرَابِ ٱلْاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ فَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِٱلْاَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰۚ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلِمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ

وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَتَغْرُونَ وَتَصِفُ سَاعَةً وَلَا يَسَتَقْدِمُونَ وَتَصِفُ

اللهِ نَتُهُمُ اللهِ كَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونِ ثَوْتَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبَلِكَ فَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ

عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَمَآ أَنَزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلۡكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ

ٱلَّذِي ٱخۡتَكَفُواْفِيهِ وَهُدَى وَرَحۡـمَةَ لِقَوۡمِ يُوۡمِنُونَ ۞

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ١٠٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً لَسُّتِقِيكُمْ مِّمَّافِ بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِلْبَّنَا خَالِصَاسَآبِغَالِّلشَّ ربينَ الله وَمِن تُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةَ لِقُوَمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخَذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرشُونَ ۞ ثُمَّ ۚ كُلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسۡ لُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلْلَا يَحَرُّ بُحُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَالِكُ أَلُوَنُهُ وفِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ۞وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَعِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّهَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِّ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَامَلَكَتْ أَيْمَكُهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّن ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَيَا ٱلْمُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۞

ش والله أنزل من جهة السماء مطرًا، فأحيا به الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافة، إن في إنزال المطر من جهة السماء، وإخراج نبات الأرض به لدلالة واضحة على قدرة الله لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه.

📆 وإن لكـم - أيها الناسس - فـي الإبل والبقر والغنم لعظة تتعظون بها، حيث نسقيكم من ضروعها لبنا خارجًا من بين ما يحتويه البطن من فضلات وما في الجسم من دم، ومع هذا يخرج لبنًا خالصًا نقيًّا لذيذًا يطيب للشاربين.

💯 ولكم عظة فيما نرزقكم من ثمرات النخل ومن ثمرات الأعناب، فتتخذون منه مسكرًا يذهب بالعقل، وهو غير حسن، وتتخذون منه رزقًا حسنًا تنتفعون به مثل التمر والزبيب والخل والدِّبُس، إن في ذلك المذكور لدلالــة علــى قــدرة الله وإنعامــه علــى عباده لقوم يعقلون، فهم الذين

﴿ وَأَلْهِم رَبُّك - أَيْهَا الْرَسُولُ -النحل، وأرشدها أن: اتخذى لك بيوتًا في الجبال، واتخذى بيوتًا في الشجر، وفيما يبنيه الناس ويسقفونه.

📆 ثم کلی من کل ما تشتهینه من الثمرات، واسلكي الطرق التي ألهمك ربك سلوكها مُذَلَّلة، يخرج من بطون تلك النحل عسل مختلف الألوان، فيه الأبيض والأصفر وغيرهما، فيه شفاء للناس، يعالجون به الأمراض، إن في إلهام النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها لدلالة على قدرة الله 📢 💸 💸 🐪 😘 💸 💘 🖎 🖎 🕻 🕻 🕻 🕻 🕻 🕻 🕻 🕻 🕻 🕻 الله وم يتفكرون،

فهم الذين يعتبرون. 🚳 والله خلقكم على غِير مثال سابق، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ومنكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل العمر وهو الهرم، فلا يعلم مما كان يعلمه شيئًا، إن اللّه عليم لا يخفي عليه شيء من أعمال عباده، قدير لا يعجزه شيء. 💮 واللّه ﷺ فضل بعضكم على بعض فيما منحكم من الرزق، فجعل منكم الغني والفقير، والسيد والمَسُّود، فليس الذين فضلهم الله في الرزق برادِّي ما أعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركاء بالسوية معهم في الملك، فكيف يرضون لله شركاء من عبيده، ولا يرضون لأنفسهم أن يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم؟ فأي ظلم هذا، وأي جحود لنعم الله أعظم من هذا؟!

🥡 والله جعل لكم - أيها الناس - من جنسكم أزواجًا تأنسون بهن، وجعل لكم من أزواجكم أولادًا وأولاد أولاد، ورزقكم من المأكولات – كاللحم والحبوب والفواكه – طيبها، أفبالباطل من الأصنام والأوثان يؤمنون، وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بأن يؤمنوا به وحده؟!

عِنفَوَابِدِ الآيَّاتِ .

● جعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد، ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريًّا ونضيجًا وحاضرًا ومُدَّخَرًا وطعامًا وشرابًا. • في خلق النحلة الصغيرة وما يخرج من بطونها من عسل لذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها، دليل على كمال عناية الله تعالى، وتمام لطفه بعباده، وأنه الذي لا ينبغي أن يوحَّد غيره ويُدُعى سواه. • من منن الله العظيمة على عباده أن جعل لهم أزواجًا ليسكنوا إليهاً، وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تقرُّ بهم أعينهم، ويخدمونهم ويقضون حوائجهم، وينتفعون بهم من وجوه كثيرة. الْجُزُوُ الزَّابِعَ عَشَرَ مِنْ النَّحْلِ مِنْ الْمَعْلِي النَّعْلِ مِنْ النَّعْلِ مِنْ النَّعْلِ مُنْ النَّعْلِ الْمُنْ الْعَلِي الْمُنْ الْعَلِي الْمُنْ الْعِلْ الْعَلْمِ النَّعْلِ الْعَلْمِ النَّعْلِ الْعَلِي الْعَلِي الْمُنْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ عُلِي اللْعَلْمِ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ عُلِي اللْعَلِمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِيلِ الْعِلْمُ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ الْعِلْمِ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لَمِي لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لَمِلْعُلِمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزۡقًامِّنَ ٱلسَّــمَوَتِ

> 🕸 فــلا تجعلـوا - أيهـا الناسُ - لله أشباهًا من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، فليس لله شبيه حتى تشركوه معله في العبادة، إن الله يعلم ما لله من صفات الجلال والكمال، وأنتم لا تعلمون ذلك، فتقعون في الشرك به، وادعاء مماثلته لأصنامكم.

😳 ضرب الله سبحانه مُشلًا للرد على المشركين: عبدًا مملوكًا عاجزًا عن التصرف، ليس له ما ينفقه، وحرًّا أعطيناه من لدنّا مالًا حلالًا، يتصرف فيه بما يشاء، فهو يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاء، فلا يستوى هذان الرجـلان، فكيـف تُسَـوُّون بيـن الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء، وبين أصنامكم العاجزة؟! الثناء لله المستحق للثناء، بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألوهية واستحقاق أَن يُغَبَدَ وحده.

🖄 وضرب الله سبحانه مثلًا آخر للرد عليهم هو مثل رجلين: أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم؛ لصممه وبكمه، عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره، وهو حمل ثقيل على من يعوله، ويتولى أمره، أينما يبعثه لجهة لا يأت بخير، ولا يظفر بمطلوب، هل يستوى من هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق، نفعه مُتَعَدِّ، فهو يأمر الناس بالعدل، وهو مستقيم في نفسه، فهو على طريق واضح لا لبس

🕅 ويعبد هـؤلاء المشـركون مـن دون الله أصنامًا، لا يملكون أن ير زقوهم أي رزق من السماوات ولا من الأرض، ولا يَتَأَتُّى منهم أن يملكوا ذلك؛ لكونهم جمادات لا حياة لها ولا علم.

وَٱلْأَرْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ \* ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّايَقَدِرُعَلَىٰشَىءِ وَمَن رَّزَقَنَاهُ مِنَّارِزْقًاحَسَنًا

فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتَوُرِنَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلۡ أَكۡتُرُهُمۡ لَا يَعۡـاَمُونَ۞وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَـِلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَآ أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلِّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ

أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَ لَ يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُالسَّاعَةِ إِلَّاكَلَمْح ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أَقُرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا

وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفَئِدَةَ لَعَلَّكُمْ

تَشَكُرُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوُلْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوَّالسَّمَآءِ

مَايُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ فيه ولا عِوج؟! فكيف تُسَوون -أيها ﴿ اللَّهُ اللَّ

المشركون - بين الله المتصف بصفات الجلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق، ولا تجلب نفعًا، ولا تكشف ضرًّا؟! 🕲 ولله وحده علم ما غاب في السماوات، وعلم ما غاب في الأرض، فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من خلقه، وما شأن القيامة التي هي من الغيوب المختصة به في سرعة مجيئها إذا أراده إلا مثل انطباق جفن عين وفتحه، بل هو أقرب من ذلك، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إذا أراد أمرًا قال له: ﴿ كُنَّ ﴾، فيكون.

🚳 والله أخرجكم - أيها الناس - من بطون أمهاتكم بعد انقضاء وقت الحمل أطفالًا لا تدركون شيئًا، وجعل لكم السمع لتسمعوا

به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتعقلوا بها؛ رجاء أن تشكروه على ما أنعم به عليكم منها. 🛞 ألم ينظر المشركون إلى الطير مُذَلَّلات مُهَيَّات للطيران في الهواء بما منحها الله من الأجنحة ورقة الهواء، وألهمها قبض أُجنحتها وبسطها، ما يمسكهن في الهواء عن السقوط إلا الله القادر، إن في ذلك التذليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون

بالله؛ لأنهم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر. ﴿ مِن فَوَابِدٍ ٱلْكِيَاتِ: ● للَّه تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد، إذ جعل منهم الغني والفقير والمتوسط؛ ليتكامل الكون، ويتعايش الناس، ويخدم بعضهم بعضًا. ● دُلِّ المثلان في الآيات على ضلالة المشركين وبطلان عبادة الأصنام؛ لأن شأن الإلـه المعبود أن يكون مالكًا قادرًا على التصرف في الأشياء، وعلى نفع غيره ممن يعبدونه، وعلى الأمر بالخير والعدل. ● من نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون أمهاتهم لا علم لهم بشيء، ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم، وهي السمع والأبصار والأفتدة، فبها يعلمون ويدركون. الجُزَّةُ الزَّايعَ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْرَّةُ الزَّايعَ عَشَرَ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْفَكِمِ بُيُوتَا لَسَتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَكَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ٥ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَالُوجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ و عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ۞فَإِن تَوَلِّوْاْ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَكُ ٱلْمُبِينُ۞يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ا وَأَكْثَرُهُمُ مُالْكَفِرُونَ۞وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ هُ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلَاهُمْ إِيْنظَرُونِ ۞وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينِ أَشۡرَكُواْ شُرَكَواْ شُرَكَاءَهُمۡوَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُٰلآءِ شُرَكَآ وَٰنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَأَلْقَوَاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوَلِ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ۞وَأَلْقَوَاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارًا وراحة، وجعل لكم من جلود الإبل والبقر والغنم خيامًا وقبًابًا في البادية مثل بيوت الحضر، يَخِفُ عليكم حملها في ترحالكم من مكان لأخر، ويسهل نصبها وقت نزولكم، وجعل لكم من أصواف الغنم، وأوبار الإبل، وأشعار المعز أثاثًا لبيوتكم وأعسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمن

والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستظلون به من الحر، وجعل لكم من الجبال أسرابًا ومغارات وكهوفًا تستترون فيها عن البرد والحر والعدو، وجعل لكم قمصانًا وثيابًا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر والبرد، وجعل لكم دروعًا تقيكم بأس بعضكم في الحرب، فلا ينفذ السلاح إلى أجسامكم، كما أنعم الله به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم رجاء أن تنقادوا لله وحده، ولا تشركوا به شبئًا.

فإن أعرضوا عن الإيمان والتصديق بما جئت به فليس عليك - أيها الرسول - إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه تبليغًا واضحًا، وليس عليك حملهم على الهداية.

يعرف المشركون نعم الله التي أنعم بها عليهم، ومنها إرسال النبي ي إليهم، ثم يجحدون نعمه بعدم شكرها، وبالتكذيب برسوله، وأكثرهم الجاحدون لنعمه سبحانه.

منهم وكفر الكافر، ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر، ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضى عنه ربهم، فالآخرة دار حساب لا دار عمل.

﴿ وَإِذَا عَايِنَ الطَّالَمُونَ المشركونَ العَذَابِ فَلا يُخَفُّ عَنهُم العَذَابِ، ولا هُم يُمَّهَلُونَ بِتأخيره عنهم، بل يدخلونه خالدين فيه مخلدين.

ش وإذا عاين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قالوا: ربنا، هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك، قالوا ذلك ليُحَمِّلوهم أوزارهم، فأنطق الله معبوداتهم، فردوا عليهم: إنكم - أيها المشركون - لكاذبون في عبادتكم شريكًا مع الله، فليس معه شريك فيعبد.

🧓 واستسلم المشركون، وانقادوا لله وحده، وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند الله.

، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ

- دلت الآيات على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال، ومِنها استخدامها في البيوت والأثاث.
  - كثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر، والثناء بها على الله تعالى.

- الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا تمّ الحكم على أقوامهم.
- في قوله تعالَى: ﴿ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ﴾ دليل على اتخاذ العباد عدّة الجهاد؛ ليستعينوا بها على قتال الأعداء.

الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ النَّمِينِ الْهِينِ الْهُرِينِ النَّمِينِ الْهُرِينِ النَّمِينِ النَّالِمِ النَّمِينِ الْمَائِينِ النَّمِينِ النَّمِينِ النَّمِينِ النَّمِينِ النَّمِينِ النَّمِينِ النَّمِينِ النَّمِينِ النَّامِينِ النَّمِينِ النَّامِينِ النَّمِينِ النَّمِينِ النَّمِينِ النَّمِينِ النَّمِينِ النَّامِينِ النَّامِينِ النَّامِينِ النَّامِينِ النَّامِينِ النَّامِينِ النَّامِينِ النَّامِينِ النَّامِينِ النَّامِ النَّامِينِ الْمَائِيلِي الْمَائِيلِي الْمَائِيلِ ال

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْمَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي

كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِيِّنَ أَنْفُسِهِمُّ وَجِئْنَا بِكَ

شَهيدًا عَلَىٰ هَلَوُٰلِآءٍ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانَالِّكُلّ

شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَيُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَي وَيَنْهَاعَنِ

ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغَىٰ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ

۞وَأُوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَاعَكَ دَتُّمۡ وَلَا تَنَقُضُواْ ٱلْأَيۡمَرَ ﴾

بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْجَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ

ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَمْتُ

عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِفُوَّةٍ أَنَكَتَّ خِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا

بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ

بِهِۦٛ وَلَيُبَيِّنَ ۗ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةَ وَلِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّمَن

يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّاكُ نَتُمْ تَعَمَلُونَ ٣

لغيرهم – على العذاب الذي استحقوه 🙉 واذكر – أيها الرسول – يوم نبعث في كل أمة رسولًا يشهد عليهم بما كانوا عليه من كفر أو إيمان، هذا الرسول من جنسهم، ويتكلم بلسانهم، وجئنا بك - أيها الرسول - شهيدًا على الأمم جميعًا، ونزلنا عليك القرآن لتبيين كل ما يحتاج إلى تبيين من الحلال

الذين كضروا بالله، وصرفوا غيرهم عن سبيل الله زدناهم عذابًا

-بسبب فسادهم وإفسادهم بإضلالهم

ونز لناه هداية للناس إلى الحق، ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه، وتبشيرًا

والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك،

للمؤمنين بالله بما ينتظرون من النعيم

📆 إن الله يأمر عباده بالعدل بأن يؤدى العبد حقوق الله وحقوق العباد، وألا يفضّل أحدًا على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل، ويأمر بالإحسان بأن يتفضل العبد بما لا يلزمه كالإنفاق تطوعًا والعفو عن الظالم، ويأمر بإعطاء الأقرباء ما يحتاجون إليه، وينهى عن كل ما قبح، قولًا كفحش القول، أو فعلًا كالزني، وينهى عما ينكره الشرع، وهو كل المعاصى، وينهى عن الظلم والتكبر على الناس، يعظكم الله بما أمركم به، ونهاكم عنه في هذه الآية رجاء أن

تعتبروا بما وعظكم به. (١١) وأوفوا بكل عهد عاهدتم الله أو عاهدتم الناس عليه، ولا تنقضوا الأيمان بعد تغليظها بالحلف بالله، وقد

جعلتم الله شهيدًا عليكم بالوضاء بما - الله يعلم ما تفعلون، لا من الله يعلم الله يعلم الله يعلم من الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله

يخفى عليه شيء منه، وسيجازيكم عليه. 🟐 ولا تكونوا بنّقض العهود سفهاء خفاف العقول، مثل امرأة حمقاء تعبت في غزل صوفها أو قطنها، وأحكمت غزله، ثم نقضته وجعلته محلولًا كما كان قبل غزله، فتعبت في غزله ونقضه، ولم تحصل على مطلوب، تُصَيِّرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضًا بها؛ لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم، إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود، هل تفون بها، أو تنقضونها؟ وليوضحنّ الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا، فيبين المحق من المبطل، والصادق من الكاذب.

📆 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على الحق، ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن الوفاء بالعهود بعدله، ويوفق من يشاء بفضله لذلك، ولتُسَألنّ يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا.

للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية.

● لا تخلو الأرض من أهل الصلاح والعلم، وهم أئمة الهدى خلفاء الأنبياء، والعلماء حفظة شرائع الأنبياء.

● حدّدت هذه الآيات دعائم المجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة للفرد والجماعة والدولة.

النهى عن الرشوة وأخذ الأموال على نقض العهد.

الجُزَّةُ الزَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الدِّمْ فِي مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وَلَا تَتَّخِذُوٓ الْأَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ وَفَتَزِلَّ قَدَمُ ابْعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠٥ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا المِمِّن ذَكِرِ أَوَّأَنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَحَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ مِ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ا فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسۡتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ، هَا إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِ مَر يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَاسُ لَطَنْهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عِمْشَرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّ لَنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَايُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَأَحْتُرُهُمُ لَايَعَلَمُونَ ﴿ قُلْنَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ

ش فإذا أردت قراءة القرآن - أيها المؤمن - فاسأل الله أن يعيذك من

> PART TO THE TOTAL MANY IN THE TOTAL 🐽 إن الشيطان ليس له تسلط على الذين آمنوا بالله، وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم.

لِيُتَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشِّرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ 😳

📦 إنما تسلطه بالوساوس على الذين يتخذونه وليًّا، ويطيعونه في إغوائه، والذين هم بسبب إغوائه مشركون بالله يعبدون معه

🚳 وإذا نسخنا حكم أية من القرآن بأية أخرى - والله أعلم بما ينسخ من القرآن لحكمة، وعليم بما لا ينسخ منه - قالوا: إنما أنَّت - يا محمد - كاذب تختلق على الله، بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إلهية بالغة.

📦 قل لهم - أيها الرسول -: نزل بهذا القرآن جبريل 🕮 من عند الله سبحانه بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف، ليُّثبّت الذين آمنوا بالله على إيمانهم كلما نزل منه جديد، ونُسِخَ منه بعض، وليكون هداية لهم إلى الحق، وبشارة للمسلمين بما يحصلون عليه من الثواب الكريم.

عِنفَوَابِدِ الآيَّاتِ :

- العمل الصالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة.
- الطريق إلى السلامة من شر الشيطان هو الالتجاء إلى الله، والاستعاذة به من شره.
- على المؤمنين أن يجعلوا القرآن إمامهم، فيتربوا بعلومه، ويتخلقوا بأخلاقه، ويستضيئوا بنوره، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية.
  - نسخ الأحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة، وهي مراعاة المصالح والحوادث، وتبدل الأحوال البشرية.

📆 ولا تُصَيِّروا أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضًا بها، تتبعون فيها أهواءكم، فتنقضونها متى شئتم، وتفون بها متى شئتم، فإنكم إن فعلتم ذلك زُلَّت أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة عليه، وذقتم العذاب بسبب ضلالكم عن سبيل الله، وإضلالكم غيركم عنها، ولكم عذاب مضاعف.

أن ولا تستبدلوا بعهد الله عوضًا قليلًا على نقضكم للعهد، وترك الوفاء به، إن ما عند الله من النصر والغنائم في الدنيا، وما عنده من النعيم الدائم فى الآخرة خير لكم مما تنالونه من عوض قليل على نقض العهد إن كنتم تعلمون ذلك.

(1) ما عندكم - أيها الناس - من المال واللذات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرًا، وما عند الله من الجزاء باق، فكيف تؤثرون فانيًا على باق؟ ولنجزين الذين صبروا على عهودهم ولم ينقضوها ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات، فنجزيهم الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.

﴿ مِن عمل عملًا صالحًا موافقًا للشرع ذكرًا كان أو أنثى، وهو مؤمن بالله؛ فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالرضا بقضاء الله وبالقناعة والتوفيق للطاعات، ولنجزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة.

وساوس الشيطان المطرود عن رحمة

الْجُزُّةُ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرٌّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنذَالِسَانٌ عَرَبُّ مُّبِينٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ لَا يَهَ دِيهِمُ اللَّهُ اللَّهِ لَا يَهَ دِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُ مُعَذَابٌ أَلِيكُمْ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَيَ إِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ عَإِلَّا مَنْ أَكُرِهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَهِ فِي بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مُرْغَضَبٌ مِّنِ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله وَاللَّهُ مُرْأَسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَاوَةَ ٱللَّهُ نَيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ وَأَبْصَى هِمْ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ۞لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُـُمُ ٱلْخَسِرُونِ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ ؙڵؚڷۜۮؚۑڹۿٵڿٮؙٛۅٳ۠ڡؚؽؠۼٙۮؚڡٵڡؙؙؾڹؗۅ۠ٳڎؙۄۜۧۘجۿۮۅٳ۠ وصَبَرُوٓا إِتَ رَبَّكِ مِنْ بَعْدِهَا لَغَنْوُرٌ رَّحِيهُ

ش ونحن نعلم أن المشركين يقُولُـون: إن محمـدًا ﷺ إنمـا يُعَلِّمـه القرآنَ إنسانٌ، وهم كاذبون في دعواهم، فلغة من يزعمون أنه يعلمه أعجمية، وهذا القرآن نزل بلسان عربى واضح ذى بلاغة عالية، فكيف يزعمون أنه تَلَقَّاه من أعجمي؟! إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أنها من عنده سبحانه لا يوفقهم الله للهداية ما داموا مُصرِّين على ذلك، ولهم عذاب موجع بسبب ما هم فيه من الكفر بالله، والتكذيب بآياته. 🗐 لیس محمد ﷺ کاذبًا فیما جاء به من ربه، إنما يختلق الكذب الذين لا يصدقون بآيات الله؛ لأنهم لا يخافون عذابًا، ولا يرجون ثوابًا، وأولئك المتصفون بالكفر هم الكاذبون؛ لأن الكذب عادتهم التي اعتادوا عليها. ش من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته، لكن من كان منفسح الصدر بالكفر فاختاره على الإيمان وتكلم به طائعًا فهو مرتد عن الإسلام فعليهم

غضب من الله ولهم عداب عظيم.

 ذلك الارتداد عن الإسلام

 بسبب أنهم آثروا ما ينالونه من حطام

 الدنيا مكافأة لكفرهم على الآخرة،

 وأن الله لا يوفق القوم الكافرين إلى

 الإيمان، بل يخذلهم.

أولتُ ك المتصفون بالردة بعد الإيمان الذين ختم الله على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ، وعلى أسماعهم فلا يسمعونها سماعًا يُتُتَفع به، وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان، وأولتك هم الغافلون عن

أسباب السعادة والشقاء، وعما أعد الله لهم من العذاب.

وَ حَقًا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة. وش ثم إن ربك - أيها الرسول - لغفور ورحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، وصبروا على مشاقه، إن ربك من بعد تلك الفتنة التي قُتِنوا بها، والتعذيب الذي عُذِّبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر إلا مُكَرَهين.

مِن فُوابِدِ الآيَاتِ

الترخيص للمُكرَه بالنطق بالكِفر ظاهرًا مع اطمئنان القلب بالإيمان.

• المرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وحرموا من هداية الله، وطبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وجعلوا من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة.

كُتّبَ الله المغفرة والرحمة للذين أمنوا، وهاجروا من بعد ما فتنوا، وصبروا على الجهاد.

الجُزَّ الرَّابِعَ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ النَّحَلِ مُنْ الْمُؤْرِدُ النَّحَلِ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الله يَوْمَرَتَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَقَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا ا قَرْيَةَ كَانَتْءَامِنَةَ مُطْمَبِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَامِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِامُونَ الله فَكُ لُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ ، فَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ شَاإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْـمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّه بِهِ فَهُ فَمَن ٱضْطُرَّعَيْرَبَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِتَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيثُ ٥ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ ُ هَاذَاحَلَالٌ وَهَاذَاحَرَامٌ لِتَّفَ تَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَارِ أَلِّكَانِهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ۞ مَتَعُ قَلِيلُ

أن واذكر - أيها الرسول - يوم يأتي كل إنسان يُحاج عن نفسه، لا يُحاج عن غيرها لعظم الموقف، وتُوقَّى كل نفس جزاء ما عملت من خير وشر، وهم لا يُظُلمون بنقص حسناتهم، ولا بزيادة سيئاتهم.

وضرب الله مشلًا قديةً - وهي معة- كانت آمنة لا يخاف أهلها، مستقرة والناس من حولها يُتَخَطَّفون، يجيئها رزقها هنيئًا سهلًا من كل مكان، فكفر أهلها بما أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروه، فجازاهم الله بالجوع والخوف الشديد الظاهر على أجسامهم فزعًا وهزالًا، حتى صارا كاللباس لهم بسبب ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب.

ولقد جاء أهل مكة رسول منهم يعرفونه بالأمانة والصدق، وهو محمد في ، فكذبوه فيما أنزله عليه ربه، فنزل بهم عذاب الله بالجوع والخوف، وهم ظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلك حين أشركوا بالله، وكذبوا رسوله.

فكلوا - أيها العباد - مما رزقكم الله سبحانه ما كان حلالًا من جنس ما يُستطاب أكله، واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم بالإقرار بهذه النعم لله وصرفها في مرضاته، إن كنتم تعبدونه وحده ولا تشركون به.

وَ حُرَّمُ الله عليكم من المأكولات ما دون ذكاة مما يُذكِّى، والدم المَسْفوح، والخنزير بجميع أجزائه، وما ذبحه ذابحه قربانًا لغير الله، وهنذا التحريم إنما هوفي حالة الاختيار، فمن ألجأته الضرورة إلى أكل المذكورات، فأكل منها غير راغب

في المحرم لذاته، ولا متجاوز لحد الحاجة؛ فلا إثم عليه، فإن الله غفور، يغفر له ما أكل، رحيم به حين أباح له ذلك عند الضرورة. في المحرم النها المشركون - لما تصفه ألسنتكم من الكذب على الله: هذا الشيء حلال، وهذا الشيء حرام؛ بقصد أن تختلقوا على الله الكذب بتحريم ما لم يحرم، أو تحليل ما لم يحلل، إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفوزون بمطلوب، ولا ينجون من مدهد.

الله متاع قليل حقير باتباعهم أهواءهم في الدنيا، ولهم يوم القيامة عذاب موجع. ولما ذكر الله ما حرمه من المأكولات على هذه الأمة ذكر ما حرمه على اليهود فقال:

وَلَهُ مَعَذَابٌ أَلِيرُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَامَاقَصَصْبَاعَلَيْك

مِن قَبَلُّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🖚

PAPER TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PAPER TO THE PAPER TO

وعلى اليهود خاصة حرمنا ما قصصناه عليك - كما في الآية (١٤٦) من سورة الأنعام -، وما ظلمناهم بتحريم ذلك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا أسباب العقاب، فجزيناهم ببغيهم، فحرمنا عليهم ذلك عقوبة لهم.

، فَوَابِدِٱلْآيَاتِ

- الجزاء من جنس العمل؛ فإن أهل القرية لما بطروا النعمة بُدِّلوا بنقيضها، وهو مَحْقُها وسَلَبُها ووقعوا في شدة الجوع بعد الشبع، وفي الخوف والهلع بعد الأمن والاطمئنان، وفي قلة موارد العيش بعد الكفاية.
- و جوب الإيمان بالله وبالرسل، وعبادة الله وحده، وشكره على نعمه وآلائه الكثيرة، وأن العذاب الإلهي لاحقٌ بكل من كفر بالله وعصاه، وجحد نعمة الله عليه.

الله تعالى لم يحرم علينا إلا الخبائث تفضلًا منه، وصيانة عن كل مُستَقَذر.

ش ثم إن ربك - أيها الرسول - للذين عملوا السيئات جهلًا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين، ثم تابوا إلى الله عمد ما عملوا من سيئات، وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد، إن ربك من بعد التوبة لغفور لذنوبهم، رحيم بهم. ولما كان المشركون يزعمون أنهم على ملة إبراهيم رد الله عليهم دعواهم،

إن إبراهيم في كان جامعًا لخصال الخير، مديمًا لطاعة ربه، مائلًا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ولم يكن من المشركين قط. وكان شاكرًا لنعم الله التي أنعم بها عليه، اختاره الله للنبوة، وهداه إلى دين الإسلام القويم.

وأعطيناه في الدنيا النبوة والنتاء الحسن والولد الصالح، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أعد الله لهم الدرجات العلا من الجنة. أو يقا الرسول أن أتبع ملة إبراهيم في التوحيد والبراءة من المشركين والدعوة إلى الله والعمل بشريعته، مائلًا عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، وما كان من المشركين

قط كما يزعم المشركون، بل كان

موحدًا لله. إنما جُعل تعظيم السبت فرضًا على اليهود الذين اختلفوا فيه؛ ليتفرغوا فيه من مشاغلهم للعبادة بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة الذي أمروا بالتفرغ فيه، وإن ربك - أيها الرسول - ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي كلًا بما ستحة.

ش ادع - أيها الرسول - إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين

بمًا تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده، وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب، وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن قولًا وفكرًا وتهذيبًا، فليس عليك هداية الناس، وإنما عليك إبلاغهم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن دين الإسلام، وهو أعلم بالمهتدين إليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.

📆 وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوه بمثل ما فعل بكم دون زيادة، ولئن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه فإن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف بمعاقبتهم.

ش واصبر - أيها الرسول - على ما يصيبك من أذاهم، وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله لك، ولا تحزن لإعراض الكفار عنك، ولا يضق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد.

🚳 إن الله مع الذين اتقوه بترك المعاصي، والذين هم محسنون بأداء الطاعات، وامتثال ما أمروا به، فهو معهم بالنصر والتأييد.

اقتضت رحمة الله أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء من الكفر والمعاصي، ثم يتوبون ويصلحون أعمالهم، فيغفر الله لهم.
 يحسن بالمسلم أن يتخذ إبراهيم ﷺ قدوة له.

● على الدعاة إلى دين الله اتباع هذه الطرق الثلاث: الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن.

العقاب يكون بالمِثل دون زيادة، فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم.

المُنْءُ النَّعَ مَسَدَ المُنْءُ النَّعَ مِسُوا السُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ مِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ مَنْ المُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ إِبْرَهِ مِمَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ مَنَ اللَّهُ مُعْمِدًا اللَّهُ مِمَ اللَّهُ مُعْمَدًا اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مُعْمَدًا اللَّهُ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ

مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلذِّينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيمَا فِي وَانَّ رَبَّكَ لَيَحْ كُمُ بَيْنَهُ مَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِي وَانَّ رَبِّكَ بِٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ الْأَيْ اللَّهِ مِيلًا وَيِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْخُسَنَةَ وَجَلِالْهُم بِٱلنِّي هِي أَحْسَنُ إِنَّ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْخُسَنَةَ وَجَلِالْهُم بِٱلنِّي هِي أَحْسَنُ إِنَّ وَرَبِّكَ إِنَّ مَن صَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ وَبَاكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُتَدِينَ

ربع مواصم بمن حبن من ميرو وهواعم بالمهدين في وَانْ عَاقَبُ تُمْ وَفَعَ اقِبُواْ بِمِثْ لِمَاعُوقِبَ تُم بِلِمْ وَلَمِن اللهِ فَا وَالْمِن اللهِ عَلَيْهِ مَاعُوقِبَ تُم بِلِمْ وَلَمِن اللهِ فَا وَالْمِن اللهِ عَلَيْهِ مَا عُوقِبَ تُم بِلِمْ وَلَمِن اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا مَا فَا وَاللّهِ مَا عَلَيْهِ مَا مَا عَلَيْهِ مَا مَا عَلَيْهِ مَا مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا مَا عَلَيْهِ مَا مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلِيقًا مِنْ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عِلْمُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عِلَا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلِي عَلَيْكُمِ عِلَا عَلَيْكُمُ عِلَا عَلَيْكُمِ عِلْمِ عَلَيْكُ

صَبَرَثُ مِ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّهِرِينَ ﴿ وَمَاصَبُرُكَ اللَّهِ مِنْ وَمَاصَبُرُكَ اللَّهِ مِنْ وَمَاصَبُرُكَ ا

إِلَّابِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ قَٱلَّذِينَ هُم مُّحَسِنُونَ ۞